## بسم الله الرحمن الرحيم

وَصِيَّتِي لِكُلِّ الدُّعَاةِ إِلَى اللهِ أَنْ يُرَكِّزُوا فِي المقامِ الأَوَّلِ عَلَى نَشْرِ العَقِيدَةِ الصَّحِيحةِ

وَتَصْحِيحِهَا فِي القُلُوبِ، وَأَلَّا يَشْغَلَنَّهُمْ عَنْ تَقْرِيرِهَا شَاغِلٌ، وَلَا صَارِفٌ.

وَسَوْفَ نذكر جملٍ مِنَ القَوَاعِدِ العَقَدِيَّةِ وَالمَسَائِلِ العَقَدِيَّةِ فِي بَيَانِ مَذْهَبٍ أَهْلِ السُّنَّةِ

وَالْجَمَاعَةِ، رَحِمَ اللهُ أَمْوَاتَّهُمْ، وَثَبَّتَ أَحْيَاءَهُمْ:

- القَاعِدَةُ الأُولَى: أَهْلُ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ لَا يَأْخُذُونَ مُعْتَقَدَهُمْ إِلَّا مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَالعَقْلُ عِنْدَهُمْ وَسِيلَةٌ لِفَهْمِ النَّقْلِ، فَلَا أُصُولَ أُحْرَى يُسَاقُ مِنْهَا الْمعْتَقَدُ.
- القَاعِدَةُ الثَّانِيةُ: أَهْلُ السُّنَّةِ لَا يَفْهَمُونَ الكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِنُصُوصِ العَقَائِدِ حَاصَّةً إِلَّا عَلَى فَهْمِ سَلَفِ الأُمَّةِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَمُمْ بِإِحْسَانٍ، فَكُلُّ فَهْمٍ يُخَالِفُ فَهْمَ سَلَفِ الأُمَّةِ فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ هُوَ فَهْمُ اللُّمَّةِ فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ هُوَ فَهْمُ الطَّمَّةِ فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ هُو فَهْمُ الطَّمَّةِ فِي الكِتَابِ وَالسُّنَةِ هُو فَهْمُ الطَّبَّةِ فَلَا نَعْدُوهُ طَرْفَةَ عَيْنٍ.

- القَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ: أَهْلُ السُّنَّةِ لَا يُقْحِمُونَ عُقُوهُمْ فِي أُمُورِ الغَيْبِ، بَلْ يَقِفُونَ عِنْدَ حُدُودِ الدَّلِيلِ، فَلَا يَتَحَوَّضُونَ بِعُقُولِهِمْ فِي اسْتِكْشَافِ مَا وَرَاءِ الغَيْبِ.
- القَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ: أَهْلُ السُّنَّةِ يَعْتَقِدُونَ أَنَّهُ لَا يَتَعَارَضُ نَقْلٌ صَحِيحٌ مَعَ عَقْلٍ صَرِيحٍ، وَأَنَّ النُّصُوصَ لَا تَأْتِي بَمَا يَتَعَارَضُ مَعَ العَقْلِ، وَلَكِنَّهَا تَأْتِي تَارَةً بِمُحَارَاتِ العُقُولِ.
- القَاعِدَةُ الخَامِسَةُ: أَهْلُ السُّنَّةِ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ العَقْلَ يُدْرِكُ حُسْنَ الأُمُورِ وَقُبْحَهَا، وَيَعْتَقِدُونَ أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِي تَشْرِيعِهَا، فَهُوَ فِي التَّشْرِيعِ تَابِعٌ لِلنَّصِّ.
- القَاعِدَةُ السَّادِسَةُ: المُسْلِمُونَ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ العِبَادَةَ حَقٌّ صِرْفٌ مَحْضٌ للهِ تَعَالَى، لَا تُصْرَفُ لَا لِمَاكٍ مُقَرَّبٍ، وَلَا لِنَبِيّ مُرْسَلٍ، وَلَا لِوَلِيّ صَالِح، فَضْلاً عَنْ غَيْرِهِمْ.
- القَاعِدَةُ السَّابِعَةُ: الْمسْلِمُونَ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ مَنْ سَوَّى غَيْرَ اللهِ بِاللهِ فِيمَا هُوَ مِنْ حَصَائِص اللهِ فَقَدْ وَقَعَ فِي الشِّرْكِ الأَّكْبَرِ، وَهَذِهِ قَاعِدَةٌ يُعْرَفُ هِمَا حَقِيقَةُ الشِّرْكِ.
- القَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ: أَهْلُ السُّنَّةِ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ كُلَّ مَا كَانَ وَسِيلَةً لِلشِّرْكِ الأَكْبَرِ، فَشِركُ أَصْغَرُ إِنْ وَصَفَتْهُ الأَدِلَّةُ بِأَنَّهُ شِرْكُ؛ كَالحَلِفِ بِغَيْرِ اللهِ، وَقَوْلِ: «مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ».
- القَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ: أَهْلُ السُّنَّةِ يَعْتَقِدُونَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقْرَنَ مَعَ اللهِ تَعَالَى غَيْرُهُ فِي أَمُورِ العِبَادَةِ وَالمَشِيئَةِ، فَلَا يُقْرَنُ مَعَ اللهِ غَيْرُهُ فِيهَا بِوَاوِ العَطْفِ.
- القَاعِدَةُ العَاشِرَةُ: أَهْلُ السُّنَةِ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ الحُكْمَ كَوْنًا وَشَرْعًا للهِ تَعَالَى، فَكَمَا أَنَّهُ لَا يَحْكُمُ فِي شَرْعِهِ إِلَّا هُوَ جَلَّ وَعَلَا.
  يَحْكُمُ فِي كَوْنِهِ إِلَّا هُوَ، فَكَذَلِكَ لَا يَحْكُمُ فِي شَرْعِهِ إِلَّا هُوَ جَلَّ وَعَلَا.
- القَاعِدَةُ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: المسْلِمُونَ يَعْتَقِدُونَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ الغَيْبَ الْمطْلَقَ إِلَّا اللهُ تَعَالَى، ويَعْتَقِدُونَ أَنَّ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَحَدًا يَعْلَمُ الغَيْبِ الْمطْلَقَ غَيْرَ اللهِ تَعَالَى فَهُوَ كَافِرٌ.

- القَاعِدَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: الْمسْلِمُونَ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ الْمدَبِّرَ وَالْمتَصَرِّفَ فِي هَذَا الكَوْنِ إِنَّا هُوَ اللهُ تَعَالَى، فَلَا يَمْلِكُ مِنَ التَّدْبِيرِ فِيهِمَا مَعَهُ مَلَك، وَلَا نَبِيٍّ، وَلَا وَلِيٌّ.
- القَاعِدَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: الأَصْلُ فِي التَّمَائِمِ المَنْعُ، فَأَمَّا التَّمَائِمُ الشِّرْكِيَّةُ فَمُتَّفَقٌ عَلَى تَحْدِيمِهَا، وَأَمَّا مِنَ القُرْآنِ فَفِيهَا خِلَافٌ، وَالحَقُّ مَنْعُهَا؛ لِعُمُومِ الأَدِلَّةِ، وَسَدًّا لِلذَّرِيعَةِ.
- القَاعِدَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: الأَصْلُ فِي التَّبَرُّكِ التَّوْقِيفُ، فَلَا يَجُوزُ التَّبَرُّكُ بِذَاتٍ، وَلَا بِزَمَانٍ، وَلَا مِكَانٍ إِلَّا إِذَا دَلَّ دَلِيلٌ صَحِيحٌ عَلَى جَوَازِ التَّبَرُّكِ بِذَلِكَ، وَإِلَّا فَالأَصْلُ الْمَنْعُ.

- القَاعِدَةُ الخَامِسَةَ عَشْرَةَ: البَرَكَةُ الثَّابِتَةُ بَرَكَتَانِ:
  - \* بَرَكَةٌ ذَاتِيَّةٌ مُنْتَقِلَةٌ.
  - \* وَبَرَكَةُ مَعْنَوِيَّةُ لَازِمَةٌ.

فَالْأُولَى كَذَاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَالثَّانِيَةُ كَرَمَضَانَ وَالْمَسْجِدِ الحَرَامِ.

- -القَاعِدةُ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: مَنْ تَبَرَّكَ عِمَا لَا دليل عليه, فإن اعتقد أن ماتبرك به هو من وضع البركة بذاته, وأحدثها, فهذا شرك أكبر, وإن اعتقده مجرد سبب فشرك أصغر.
- القَاعِدَةُ السَّابِعَةِ عَشْرَةَ: الأَصْلُ فِي التَّطَيُّرِ الْمَنْعُ، وَيَكْكُمُ عَلَيْهِ أَهْلُ السُّنَّةِ بِأَنَّهُ شِرْكُ أَصْعَرُ. أَنْ مَا تَطَيَّرَ بِهِ هُوَ الفَاعِلُ بِذَاتِهِ، وَإِنِ اعْتَقَدَهُ مُجَرَّدَ سَبَبٍ فَشِرْكُ أَصْعَرُ.
- القَاعِدَةُ الثامنة عَشْرَةَ: لَا يُخْلَفُ إِلَّا بِاللهِ أَوْ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ، فَالحَلِفُ بِالمَحْلُوقَاتِ

- شِرْكُ مَهْمَا عَظُمَتْ مَنْزِلَةُ هَذَا المَحْلُوقِ، فَيَكُونُ أَكْبَرَ مَعَ التَّعْظِيمِ وَيَكُونُ أَصْغَرَ بِدُونِهِ.
- القَاعِدَةُ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: لَا يَجُوزُ فِعْلُ عِبَادَةٍ للهِ فِي مَكَانٍ يُفْعَلُ فِيهِ حِنْسُهَا لِغَيْرِ اللهِ، فَلَا نُصَلِّي فِي مَكَانٍ يُذْبَحُ فِيهِ لِغَيْرِهِ.
- القَاعِدَةُ العِشْرُونَ: النَّذْرُ تَعَبُّذٌ، فَمَنْ صَرَفَهُ لِغَيْرِ اللهِ، فَقَالَ: «نَذْرٌ لِلسَّيِّدِ البَدَوِيِّ، أَوْ لِلْوَلِيِّ الفُلَانِيِّ»، فَهُوَ شِرْكُ أَكْبَرُ، وَكَفَّارَتُهُ النُّطْقُ بِالشَّهَادَةِ.
- القَاعِدَةُ الوَاحِدَةُ وَالعِشْرُونَ: الأَسْبَابُ مُؤَثِّرَةٌ لَا بِذَاتِهَا، فَقَوْلُهُمْ: «مُؤثِّرَةٌ»، رَدُّ عَلَى مُشْرِكِيَّةِ الأَسْبَابِ. مُعَطِّلَةِ الأَسْبَابِ، وَقَوْلُهُمْ: «لَا بِذَاتِهَا»، رَدُّ عَلَى مُشْرِكِيَّةِ الأَسْبَابِ.
- القَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ وَالعِشْرُونَ: حَقِيقَةُ التَّوَكُّلِ هِيَ الجَمْعُ بَيْنَ كَمَالِ اعْتِمَادِ القَلْبِ عَلَى اللهِ تَعَالَى، وَفِعْل الأَسْبَابِ المَشْرُوعَةِ المُتَاحَةِ، فَلَيْسَ تَفْوِيضًا فَقَطْ، وَلَا فِعْلَ أَسْبَابٍ فَقَطْ.
- القَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ والعِشْرُونَ: الاعْتِمَادُ عَلَى الأَسْبَابِ شِرْكُ فِي التَّوْحِيدِ، وَتَعْطِيلُهَا عَنْ سَبَيِيَّتِهَا قَدْحٌ فِي الشَّرْعِ وَالعَقْلِ، وَالجَمْعُ بَيْنَهُمَا هُوَ المَأْمُورُ بِهِ شَرْعًا وَعَقْلًا.
- القَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ وَالعِشْرُونَ: لَا يَجُوزُ رَبْطُ الحَوَادِثِ الأَرْضِيَّةِ بِأَمْرٍ حَصَلَ فِي السَّمَاءِ إِلَّا بِدَلِيلِ، وَلَا رَبْطُ شَيْءٍ حَدَثَ فِي السماء بِأَمْرٍ حَدَثَ فِي الأرض إِلَّا بِدَلِيلِ شَرْعِيّ أَوْ قَدَرِيّ.
- القَاعِدَةُ الحَامِسَةُ وَالعِشْرُونَ: الكَوَاكِبُ لَا تَأْثِيرَ لَهَا فِي حَوَادِثِ الأَرْضِ، لَا تَأْثِيرَ السَّقِلَالِ وَحَلْقٍ، وَلَا تَأْثِيرَ سَبَبِيَّةٍ، فَاعْتِقَادُ الأَوَّلِ شِرْكُ أَكْبَرُ، وَاعْتِقَادُ الثَّانِي شِرْكُ أَصْغَرُ.
  - القَاعِدَةُ السَّادِسَةُ وَالعِشْرُونَ: خَلَقَ اللهُ هَذِهِ النُّجُومَ لِثَلَاثٍ:
    - 1- زينةً لِلسَّمَاءِ.

- 2- وَرُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ.
- 3- وَعَلَامَاتٍ يُهْتَدَى كِمَا.
- فَمَنْ تَأَوَّلَ فِيهَا غَيْرَ ذَلِكَ، فَقَدْ أَخْطَأَ وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ.
- القَاعِدَةُ السَّابِعَةُ وَالعِشْرُونَ: الذَّبْحُ بِنِيَّةِ التَّقَرُّبِ لِلْمَذْبُوحِ لَهُ، وَتَعْظِيمِهِ عِبَادَةٌ لَا يَجُوزُ صَرْفُهَا لِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى، فَلَا يُذْبَحُ تَعَبُّدًا لَا لَملَكِ، وَلَا لِنَبِيّ، وَلَا لِوَلِيّ، وَلَا غَيْرِهِ.
- القَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ وَالعِشْرُونَ: لَا تَكُونُ الرُّقْيَةُ شَرْعِيَّةً إِلَّا إِنْ كَانَتْ بِكَلَامِ اللهِ، وَالتَّعْوِيذَاتِ الْمبَاحَةِ، وَبِاللِسَانِ العَرَبِيِّ مَعَ اعْتِقَادِ أَضًا مُجَرَّدُ سَبَبٍ مِنَ الأَسْبَابِ.
- القَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: كُلُّ مَنِ اسْتَعَانَ بِالشَّيَاطِينِ وَالْجِنِّ اسْتِعَانَةَ تَعَبُّدٍ وَحُضُوعٍ، فَهُو مُشْرِكٌ، فَصَاحِبُهَا كَافِرٌ مُشْرِكٌ.
- القَاعِدَةُ الثَّلاثُونَ: لَا يَجُوزُ طَلَبُ الأَمْرِ المَقْصُودِ مِمَّنْ يَدَّعِي مَعْرِفَةَ الأُمُورِ بِأَسْبَابٍ حَفِيَّةٍ، وَبِنَاءً عَلَيْهِ، فَلَا يَجُوزُ المَحِيءُ لِلْكَهَنَةِ وَالسَّحَرَةِ وَالعَرَّافِينَ وَالمُشَعْوِذِينَ.
- القَاعِدَةُ الوَاحِدَةُ وَالثَّلَاثُونَ: النُّشْرَةُ هِيَ حَلُّ السِّحْرِ عَنِ المَسْحُورِ، فَإِنْ كَانَتْ بِالطَّرِيقِ الْمحَرَّمِ فَهِيَ النُّشْرَةُ الزَّائِغَةُ، وَإِنْ كَانَتْ بِالطَّرِيقِ الْمحَرَّمِ فَهِيَ النُّشْرَةُ الزَّائِغَةُ.
- القَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ وَالثَّلَاثُونَ: تَوْحِيدُ الرُّبُوبِيَّةِ يَسْتَلْزِمُ تَوْحِيدَ الأُلُوهِيَّةِ، وَتَوْحِيدُ الأُلُوهِيَّةِ يَتَضَمَّنُ تَوْحِيدَ الرُّبُوبِيَّةِ، فَلَا يَكْفِي أَنْ يُقِرَّ بِالرُّبُوبِيَّةِ لِلحُكْمِ بِالإِسْلَامِ.
- القَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ وَالثَّلاثُونَ: الاسْتِعَانَةُ وَالاسْتِعَانَةُ وَالاسْتِعَاذَةُ إِنْ صُرِفَتْ لِغَيْرِ اللهِ فِي أَمْرِ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا اللهُ، فَصَرْفُهَا فِي هَذِهِ الحَالَةِ مِنَ الشِّرْكِ الأَّكْبَرِ.

- القَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ وَالثَّلَاثُونَ: لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنَ الأَعْمَالِ وَالأَقْوَالِ إِلَّا مَا كَانَ خَالِصًا صَوَابًا.. فَالْخَالِصُ مَا كَانَ للهِ وَحْدَهُ، وَالصَّوَابُ مَا كَانَ عَلَى وَفْقِ السُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ.
- القَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ وَالثَّلَاثُونَ: كُلُّ عَمَلٍ طَرَأً عَلَى قَلْبِ صَاحِبِهِ الرِّيَاءُ وَاسْتَرْسَلَ مَعَهُ، فَهُ عَمَلٌ حَابِطٌ؛ لِفَوَاتِ شَرْطِ قَبُولِهِ، وَهُوَ الإِخْلَاصُ، وَإِنْ جَاهَدَهُ فَلَا يَبْطُلُ، وَلَهُ أَجْرُ مُجَاهَدَهِ.
- القَاعِدَةُ السَّادِسَةُ وَالثَّلَاثُونَ: الأَصْلُ فِي بَابِ التَّصْوِيرِ التَّحْرِيمُ بِكُلِّ أَنْوَاعِهِ إِلَّا مَا دَعَتْ لَهُ الضَّرُورَةُ، أَوِ الحَاجَةُ المُلِحَّةُ، فَالضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ، وَتُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا.

القَاعِدَةُ السَّابِعَةُ وَالثَّلَاثُونَ: الأَصْلُ فِيمَا يُفْعَلُ فِي المَقَابِرِ مِنَ الأُمُورِ التَّعَبُّدِيَّةِ التَّوْقِيفُ عَلَى الأَدِلَّةِ.

فَأَخْطَرُ أَبْوَابِ الشِّرْكِ شِرْكُ القُّبُورِ، فَإِنْ أَحْكَمْنَاهُ فَقَدْ كُفِينَا.

- القَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ وَالثَّلَاثُونَ: زِيَارَةُ القُبُورِ شَرْعِيَّةٌ وَشِرْكِيَّةٌ، فَالشَّرْعِيَّةُ مَا كَانَ قَصْدُ الزَّائِرِ فِيهَا اتِّبَاعَ السُّنَّةِ، وَتَذَكُّرَ الآخِرَةِ، وَالدُّعَاءَ لِلأَمْوَاتِ، وَمَا عَدَاهُ فَمَمْنُوعٌ.
- القَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ وَالثَّلَاثُونَ: كُلُّ مَا يَدْعُو فِي الحَالِ أَوِ الَمآلِ إِلَى تَعْظِيمِ القَبْرِ فَيُمْنَعُ كَتَجْصِيصِهِ، وَالكِتَابَةِ عَلَيْهِ، وَالبِنَاءِ عَلَيْهِ، وَدَفْنِهِ فِي المَسْجِدِ، وَتَزْوِيقِهِ بِالرُّحَامِ.
- القَاعِدَةُ الأَرْبَعُونَ: كُلُّ عَمَلٍ يَتَضَمَّنُ إِهَانَةَ القَبْرِ، فَيُمْنَعُ؛ كَقَضَاءِ الحَاجَةِ بَيْنَ القُبُورِ، وَاللَّعَادِ عَلَيْهَا، وَنَعْوِ ذَلِكَ. أو الوَطْءِ عَلَيْهَا، وَنَعْوِ ذَلِكَ.
- القَاعِدَةُ الوَاحِدَةُ وَالأَرْبَعُونَ: الغُلُو فِي الدِّينِ أَصْلُ كُلِّ بَلِيَّةٍ، فَلَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ،

- وَإِيَّاكُمْ وَالغُلُوَّ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الغُلُوُّ فِي الدِّينِ، لَا سِيَّما فِي أَمْرِ الأَمْوَاتِ.
- القَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ وَالأَرْبَعُونَ: كُلُّ مَنِ اتَّخَذَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الله وَسَائِطَ يَدْعُوهُمْ فِي كَشْفِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ وَسَائِطَ يَدْعُوهُمْ فِي كَشْفِ اللهِ المُن المُن المُن المُن المُن المُن المُن اللهِ المُن المُن اللهِ المُن المُن المُن المُن المُن اللهِ المُلْمُن اللهِ اللهِ المُن اللهِ المَائِمُ المَائِمُ اللهِ المُن الل
- القَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ وَالأَرْبَعُونَ: كُلُّ مَنْ سَخِرَ وَاسْتَهْزَأَ بِشَيْءٍ مِمَّا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم كَاسْتِهْزَائِهِ بِالقُرْآنِ، أَوْ وُجُوبِ الوَاحِبَاتِ وَتَحْرِيمِ الْمحَرَّمَاتِ؛ كَاللِّحْيَةِ وَخُوهِا، فَقَدْ كَفَر إِجْمَاعًا.
- القَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ وَالأَرْبَعُونَ: كُلُّ مَنْ أَبْعَضَ تَشْرِيعًا ثَابِتًا مِنَ الدِّينِ بُغْضًا قَلْبِيًّا عَلَى أَنَّهُ تَشْرِيعٌ، فَقَدْ كَفَرَ وَحَرَجَ مِنَ الِملَّةِ؛ كَبُغْضِهِ لِلصَّلَاةِ، أَوْ لِلرَّكَاةِ، أَوْ لِلصَّوْمِ، وَخُوِهَا.
- القَاعِدَةُ الخَامِسَةُ وَالأَرْبَعُونَ: كُلُّ مَنْ أَطَاعَ العُلَمَاءَ أَوِ الأُمَرَاءَ فِي تَحْلِيلِ مَا حَرَّمَ اللهُ، أَوْ تَحْرِيمِ مَا أَحَلَّ اللهُ، وَهُوَ يَعْلَمُ بِمُخَالَفَتِهِمْ مُتَعَمِّدًا مُقَدِّمًا لِقَوْلِمِمْ، فَقَدْ كَفَرَ.
- القَاعِدَةُ السَّادِسَةُ وَالأَرْبَعُونَ: كُلُّ مَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ فِي وُسْعِ أَحَدٍ مِنَ الْمكَلَّفِينَ الْخُرُوجَ عَنْ شَرِيعَةِ اللهِ تَعَالَى، وَأَكُّا تَسْقُطُ عَنْهُ السُّقُوطَ الْمطْلَقَ، وَلَا تَلْزَمُهُ، فَقَدْ كَفَرَ.
- القَاعِدَةُ السَّابِعَةُ وَالأَرْبَعُونَ: كُلُّ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ دِينِ اللهِ تَعَالَى الإِعْرَاضَ الْمطْلَقَ، فَلَا يَتَعَلَّمُهُ، وَلَا يَعْمَلُ بِهِ، فَقَدْ حَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ بِالكُلِيَّةِ.
- القَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ وَالأَرْبَعُونَ: كُلُّ مَنْ وَالَى الكُفَّارَ الْمَوَالَاةَ القَلْبِيَّةَ لِنُصْرَةِ كُفْرِهِمْ، وَعَاوَكُمُ مَلَى الْمُسْلِمِينَ البُغْضًا لِلدِّينِ، وَكَرَاهِيَةً لَهُ، فَقَدْ كَفَرَ وَارْتَدَّ.
- القَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ وَالأَرْبَعُونَ: كُلُّ مَنْ ثَبَتَ إِسْلَامُهُ بِيَقِينٍ، فَلَا يَجُوزُ الحُكْمُ عَلَيْهِ بِالخُرُوجِ مِنْهُ إِلَّا بِيَقِينٍ، فَمَنْ شَكَكْنَا فِي بَقَاءِ إِسْلَامِهِ، فَالأَصْلُ إِسْلَامُهُ إِلَّا بِدَلِيلٍ.

- القَاعِدَةُ الخَمْسُونَ: كُلُّ مَنِ اعْتَقَدَ عَدَمَ صَلَاحِيَةِ الدِّينِ لِلحُكْمِ وَالتَّحْكِيمِ، وَالعَمَلِ بِهِ فِي وَاقِعِ النَّاسِ، فَقَالَ مَثَلًا: لَا يَصْلُحُ الإِسْلَامُ لِلْقَرْنِ العِشْرِينَ، فَقَدْ كَفَرَ.
- القَاعِدَةُ الوَاحِدَةُ وَالْحَمْسُونَ: كُلُّ مَنْ أَنْكَرَ مَعْلُومًا مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ، أَوْ حَالَفَ الإِجْمَاعَ القَطْعِيَّ الثَّابِتَ بِالتَّوَاتُرِ، فَقَدْ كَفَرَ؛ كَمَنْ عَارَضَ إِيجَابَ الصَّلَاةِ، أَوْ أَنْكَرَ فَرْضَ الصَّوْمِ.
- القَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ وَالْحَمْسُونَ: الأَصْلُ فِي بَابِ الشَّفَاعَاتِ التَّوْقِيفُ عَلَى الأَدِلَّةِ، فَلَا يَجُوزُ لَنَا إِثْبَاتُ شَيْءٍ مِنْهَا إِلَّا بِدَلِيلِ، فَهِيَ غَيْبٌ، وَبَابُ الغَيْبِ مَبْنِيٌّ عَلَى التَّوْقِيفِ.
- القَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ وَالْحَمْسُونَ: الكَلَامُ إِنْ كَانَ فِي دُعَاءٍ، أَوْ أَمْرٍ مَضَى وَتَحَقَّقَ وُقُوعُهُ، فَلَا يُعَلَّقُ بِالمَشِيئَةِ، وَإِنْ كَانَ فِي أَمْرٍ عَيْبِيِّ أَوْ أَمْرٍ مُسْتَقْبَلِيّ، فَيُعَلَّقُ بِالمَشِيئَةِ لُزُومًا.
- القَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ وَالْحَمْسُونَ: أَهْلُ السُّنَّةِ يُثْبِتُونَ لله مَا أَثْبَتَهُ لِذَاتِهِ مِنَ الأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ بِالأَدِلَّةِ الصَّحِيحَةِ مِنْ غَيْرٍ تَحْرِيفٍ، وَلَا تَعْطِيلِ، وَلَا تَكْيِيفٍ، وَلَا تَكْيِيفٍ، وَلَا إَلْحَادٍ.
- القَاعِدَةُ الخَامِسَةُ وَالخَمْسُونَ: كُلُّ نَفْيٍ نَفَاهُ اللهُ عَنْ نَفْسِهِ فِي الأَدِلَّةِ، فَالوَاجِبُ عَلَيْنَا فِيهِ أَمْرَانِ:
  - 1- نَفْيُهُ.
  - 2- وَإِثْبَاتُ كَمَالِ ضِدِّهِ.
  - فَنَفْيُ الظُّلْمِ يَتَضَمَّنُ كَمَالَ العَدْلِ، وَهَكَذَا.
- القَاعِدَةُ السَّادِسَةُ وَالْحَمْسُونَ: أَهْلُ السُّنَّةِ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ الاتِّفَاقَ فِي الأَسْمَاءِ لَا يَسْتَلْزِمُ الاتِّفَاقَ فِي كَيْفِيَّةِ صِفَاتِهَا، بَلْ كَيْفِيَّاتُ صِفَاتِهِ تَلِيقُ بِجَلَالِهِ وَعَظَمَتِهِ، فَلَيْسَتْ كَصِفَاتِنَا.
- القَاعِدَةُ السَّابِعَةُ وَالْحَمْسُونَ: أَهْلُ السُّنَّةِ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ أَسْمَاءَ اللهِ كُلَّهَا حُسْنَى، وَسِرُّ

- الحُسْنِ فِيهَا تَسَمِّي اللهِ تَعَالَى بِهَا، وَلِتَضَمُّنِهَا صِفَاتِ الكَمَالِ وَالجَلَالِ وَالكِبْرِيَاءِ وَالعَظَمَةِ.
- القَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ وَالْحَمْسُونَ: أَهْلُ السُّنَّةِ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ أَسْمَاءَ اللهِ تَعَالَى لَا تُحْصَرُ بِعَدَدٍ مُعَيَّنٍ؛ لِحَدِيثٍ: «أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الغَيْبِ عِنْدَكَ».
- القَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ وَالْحَمْسُونَ: أَهْلُ السُّنَّةِ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ كُلَّ اسْمٍ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ، فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ كَمَالِهِ، فَ «الحَيُّ» عَلَى الحِيَاةِ، وَ «العَليمُ» عَلَى العِلْمِ، وَهَكَذَا فِي كُلِّهَا.
- القَاعِدَةُ السِّتُونَ: أَهْلُ السُّنَّةِ يَعْتَقِدُونَ أَنَّهُ لَا يَكْمُلُ الإِيمَانُ بِأَسْمَاءِ اللهِ إِلَّا بِالإِيمَانِ بِمَا اسْمًا، وَبِصِفَاتِهَا مَعَ التَّعَبُّدِ لَهُ مِمُقْتَضَاهَا، أَيْ: الإِيمَانُ بِأَثَرِهَا.
- القَاعِدَةُ الوَاحِدَةُ وَالسِّتُونَ: أَهْلُ السُّنَّةِ يَعْلَمُونَ الصِّفَاتِ بِاعْتِبَارِ مَعَانِيهَا عَلَى حَسَبِ الوَصْعِ اللُّغَوِيِّ، وَيَجْهَلُونَ كَيْفِيَّتَهَا.. فَهُمْ مُفَوِّضَةٌ فِي الكَيْفِيَّةِ، لَا المَعْنَى.
- القَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ وَالسِّتُونَ: الوَاحِبُ فِي نُصُوصِ الصِّفَاتِ أَنْ نُؤْمِنَ بِالصِّفَةِ الَّتِي أَخْبَرَ عَنْهَا النَّصُّ، وَأَنْ نَعْتَقِدَ عَدَمَ مُمَاثَلَتِهَا لِصِفَةِ الخَلْقِ، وَنَقْطَعَ الطَّمَعَ فِي التَّعَرُّفِ عَلَى كَيْفِيَّتِهَا.
- القَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ وَالسِّتُونَ: مَنْ مَثَّلَ اللهَ بِخَلْقِهِ، فَقَدْ كَفَرَ، وَمَنْ جَحَدَ مَا وَصَفَ اللهُ بِهِ نَفْسَهُ، فَقَدْ كَفَرَ، وَلَا لَازِمٌ عَاطِلٌ.
- القَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ وَالسِّتُونَ: لَا مُدْحَلَ لِلعَقْلِ فِي إِثْبَاتِ الصِّفَاتِ ابْتِدَاءً وَاسْتِقْلَالًا، وَلَكِنْ لَهُ مُدْحَلٌ فِي الْإِثْبَاتِ التَّبَعِيِّ لِلنَّقْلِ، فَمِنَ الصِّفَاتِ مَا هُوَ حَبَرِيٌّ، وَلِلْعَقْلِ فِيهِ مَجَالٌ.
- القَاعِدَةُ الخَامِسَةُ وَالسِّتُونَ: صِفَاتُ اللهِ تَعَالَى إِنْ كَانَتْ لَا تَنْفَكُ عَنْ ذَاتِهِ، فَهِيَ النَّاتِيَّةُ كَالرَّحْمَةِ وَالرِّضَا.

- القَاعِدَةُ السَّادِسَةُ وَالسِّتُونَ: بَابُ الصِّفَاتِ أَوْسَعُ مِنْ بَابِ الأَسْمَاءِ، وَبَابُ الأَخْبَارِ أَوْسَعُ مِنْ بَابِ الصِّفَاتِ؛ فَالأَوَّلانِ تَوْقِيفِيَّانِ عَلَى النَّصِ، وَالثَّالِثُ تَوْقِيفِيٌّ عَلَى صِحَّةِ الإِطْلَاقِ.
- القَاعِدَةُ السَّابِعَةُ وَالسِّتُونَ: أَسْمَاءُ اللهِ مُتَرَادِفَةٌ بِاعْتِبَارِ دِلَالَتِهَا عَلَى ذَاتٍ وَاحِدَةٍ، وَالسَّيْفِ، وَالنَّبِيِّ. وَمُتَبَايِنَةٌ بِاعْتِبَارِ دِلَالَتِهَا عَلَى صِفَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ؛ كَأَسْمَاءِ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَالسَّيْفِ، وَالنَّبِيِّ.
- القَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ وَالسِّتُونَ: ظَوَاهِرُ نُصُوصِ الصِّفَاتِ مُرَادٌ مَقْصُودٌ إِنْ كَانَ هُوَ الظَّاهِرَ الْطَّاهِرَ النَّاهِرَ عِنْدَ أَهْلِ البِدَع. الَّذِي يَفْهَمُهُ أَهْلُ السُّنَّةِ.. وَلَيْسَ هُوَ الظَّاهِرَ إِنْ كَانَ هُوَ الظَّاهِرَ عِنْدَ أَهْلِ البِدَع.
- القَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ وَالسِّتُونَ: الكَلامُ فِي الصِّفَاتِ فَرْعٌ عَنِ الكَلامِ فِي الذَّاتِ، فَكُلُّ قَوْلٍ نُثْبِتُهُ لِلذَّاتِ فَنَحْنُ نُثْبِتُهُ لِلصِّفَاتِ، وَمَنْ فَرَّقَ فِي القَوْلِ بَيْنَهُمَا فَقَدْ فَرَّقَ بَيْنَ مُتَمَاثِلَيْنِ.
- القَاعِدَةُ السَّبْعُونَ: الكَلامُ فِي بَعْضِ الصِّفَاتِ كَالكَلامِ فِي بَعْضِهَا، فَمَا نَقُولُهُ فِي صِفَةٍ وَاحِدَةٍ، فَنَحْنُ نَقُولُهُ فِي جَمِيعِ الصِّفَاتِ، فَالبَابُ وَاحِدٌ، وَالقَوْلُ وَاحِدٌ.
- القَاعِدَةُ الوَاحِدَةُ وَالسَّبْعُونَ: مَا أَضَافَهُ اللهُ لِنَفْسِهِ إِنْ كَانَ عَيْنًا قَائِمَةً بِذَاتِهَا، فَهُوَ إِضَافَةُ تَشْرِيفٍ وَتَكْرِيمٍ، وَإِنْ كَانَ إِضَافَةَ شَيْءٍ لَا يَقُومُ بِذَاتِهِ فَإِضَافَةُ صِفَةٍ إِلَى مَوْصُوفِهَا.
- القَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ وَالسَّبْعُونَ: الأَلْفَاظُ الْمجْمَلَةُ الْمحْتَمِلَةُ لِلْحَقِّ وَالبَاطِلِ لَا تُنْفَى مُطْلَقًا، وَلا تَثْبُتُ مُطْلَقًا، وَلا تَشْبُتُ مُطْلِقًا، وَلا وَلا تَشْبُتُ مُطْلِقًا، وَلا اللَّهُ عَلَى التَّفْصِيلِ، فَيُقْبَلُ حَقُّها، وَلا تَشْبُتُ مُطْلَقًا، وَلا تَشْبُتُ مُطْلِقًا، وَلا تَشْبُلُ مَا اللَّهُ عَلَى التَّافُونِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ
- القَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ وَالسَّبْعُونَ: الصِّفَاتُ الَّتِي هِيَ كَمَالُ بِاعْتِبَارٍ، وَنَقْصٌ بِاعْتِبَارٍ، تَثْبُتُ للهِ حَالَ كَمَالِهَا، وَتُنْفَى عَنْهُ حَالَ نَقْصِهَا؛ كَالَمكْرِ، وَالكَيْدِ، وَالسُّحْرِيَةِ، وَالاسْتِهْزَاءِ، وَخُوهَا.
- القَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ وَالسَّبْعُونَ: الأَصْلُ فِي كَلَامِ الشَّارِعِ حَمْلُهُ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَظَاهِرِهِ، فَلَا يُصَارُ لَمجَازِهِ وَخِلَافَ ظَاهِرِهِ إِلَّا بِدَلِيلِ وَقَرِينَةٍ، فَالانْتِقَالُ عَنْهُمَا بِلَا قَرِينَةٍ تَّحْرِيفٌ.

- القَاعِدَةُ الخَامِسَةُ وَالسَّبْعُونَ: كُلُّ مَا حَرَّفَهُ أَهْلُ البِدَعِ، فَيُجَابُ عَنْهُ بِجَوَابٍ مُتَّبَعٍ.. أَنَّهُ خِلَافَ اللغة وخِلافُ مذهبُ السَّلَفِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ، فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَجْوِيَةٍ لَا تَخْتَلِفُ أَبَدًا.
- القَاعِدَةُ السَّادِسَةُ وَالسَّبْعُونَ: كُلُّ لَانِمِ بَاطِلٌ عَلَى نُصُوصِ الصِّفَاتِ يَفْرِضُهُ العَقْلُ، فَسَبَبُهُ وَعِلَّتُهُ تَمْثِيلُ صِفَاتِ اللهِ بِصِفَاتِ حَلْقِهِ، فَلَوْ سَلِمَتِ العُقُولُ مِنْ ذَلِكَ، لَما لَزَمَتْ لَوَازِمُ بَاطِلَةٌ.
- القَاعِدَةُ السَّابِعَةُ وَالسَّبْعُونَ: اللهُ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ، وَأَصْدَقُ قِيلًا، وَأَحْسَنُ حَدِيثًا مِنْ حَلْقِهِ، وَرَسُولِهِ فِي نُصُوصِ الغَيْبِ. حَلْقِهِ، وَرَسُولِهِ فِي نُصُوصِ الغَيْبِ.
- القَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ وَالسَّبْعُونَ: طَرِيقَةُ الرَّاسِخِينَ فِي العِلْمِ هِيَ رَدُّ الْمَتَشَابِهِ إِلَى الْمَحْكَمِ، وَرَدُّ الْمحْتَمَلِ إِلَى الصَّرِيح، وَطَرِيقَةُ أَهْلِ الزَّيْغِ اتِّبَاعُ الْمَتَشَاكِمَاتِ، وَتَعْطِيلُ الْمحْكَمَاتِ.
- القَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ وَالسَّبْعُونَ: أَهْلُ السُّنَّةِ يُثْبِتُونَ الأَسْمَاءَ وَالصِّفَاتِ عَلَى وَجْهِ التَّفْصِيلِ، وَيَنْفُونَ تَفْصِيلًا. وَيَنْفُونَ تَفْصِيلًا.
- القَاعِدَةُ الثَّمَانُونَ: اللهُ سُبْحَانَهُ لَا يَجُوزُ فِي حَقِّهِ إِلَّا قِيَاسُ الأَوْلَى، فَكُلُّ كَمَالٍ فِي المَحْلُوقِ لَا كَمَالَ فِيهِ، فَاللهُ يُنزَّهُ عَنْهُ.
- القَاعِدَةُ الوَاحِدَةُ وَالثَّمَانُونَ:أَهْلُ السُّنَّةِ وَسَطٌ بَيْنَ فِرَقِ الْأُمَّةِ؛ كَوَسَطِيَّةِ الأُمَّةِ بَيْنَ الأُمَّةِ، وَوَسَطِيَّةٌ حَاصَّةٌ، وَهِيَ وَسَطِيَّةُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ. الأُمْمِ، فَهُمَا وَسَطِيَّةُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ.
- القَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ وَالثَّمَانُونَ: حَبَرُ الآحَادِ الصَّحِيحُ حُجَّةٌ فِي بَابِ الاعْتِقَادِ يَجِبُ تَصْدِيقُهُ وَاعْتِقَادُ مَدْلُولِهِ، فَمَنْ نَفَى حُجِّيَّتَهُ فِي بَابِ الاعْتِقَادِ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ البِدَع وَالضَّلَالِ.
- القَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ وَالثَّمَانُونَ: الإِيمَانُ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ مُرْتَكِزٌ عَلَى ثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ: اعْتِقَادُ الجِنَانِ، وَقَوْلُ اللِّسَانِ، وَعَمَلُ الجَوَارِح، فَمَنْ أَسْقَطَ وَاحِدًا، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ البِدَع.

- القَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ وَالثَّمَانُونَ: حِنْسُ العَمَلِ هُوَ الرُّكُنُ فِي الإِيمَانِ، لَا آحَادُ العَمَلِ إلَّا بِدَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَرْكَ هَذَا العَمَلِ الْمعَيَّنِ كُفْرٌ؛ كَالصَّلَاةِ، خِلَافًا لِلْحَوَارِجِ وَالْمعْتَزِلَةِ.
- القَاعِدَةُ الخَامِسَةُ وَالثَّمَانُونَ: كُلُّ فِعْلٍ نُفِي الإِمَانُ عَنْ فَاعِلِهِ، فَلِحُرْمَتِهِ؛ كَالرِّنَ، وَشُرْبِ الخَمْرِ. وَكُلُّ فِعْلٍ نُفِي الإِمَانُ عَنْ تَارِكِهِ، فَلِوُجُوبِهِ؛ كَمَحَبَّتِكَ لِأَخِيكَ مَا تُحِبُّهُ لِنَفْسِكَ.
- القَاعِدَةُ السَّادِسَةُ وَالثَّمَانُونَ: كَمَالُ الإِيمَانِ الْمسْتَحَتِ شَرْطُهُ فِعْلُ الْمسْتَحَبَّاتِ، وَتَرْكُ الْمحَرَّمَاتِ. وَتَرْكُ الْمحَرَّمَاتِ.
- القَاعِدَةُ السَّابِعَةُ وَالثَّمَانُونَ: الإِمَانُ يَزِيدُ بِمُقْتَضَيَاتِ زِيَادَتِهِ حَتَّى يَبْلُغَ كَمَالَهُ، وَيَنْقُصُ مِنْقُتَضَيَاتِ نَقْصِهِ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهُ شَيْءٌ، وَمَنْ قَالَ بِخِلَافِ ذَلِكَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ البِدَع.
- القَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ وَالثَّمَانُونَ: الإِمَانُ بِاللهِ لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِالإِمَانِ بِوُجُودِهِ وَبِرُبُوبِيَّتِهِ وَبِأُلُوهِيَّتِهِ وَبِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، فَالجَاحِدُ بِوَاحِدَةٍ مِنْهَا كَافِرٌ بِاللهِ العَظِيمِ.
- القَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ وَالثَّمَانُونَ: الإِمَانُ بِالْملائِكَةِ لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِالإِمَانِ بِوُجُودِهِمْ، وَبَعَنْ عَلِمْنَا اسْمَهُ مِنْهُمْ بِاسْمِهِ، وَبِصِفَاتِمِمُ الثَّابِتَةِ، وَبِأَعْمَالِهِمْ، وَأَثَّهُمْ عِبَادٌ للهِ تَعَالَى.
- القَاعِدَةُ التِّسْعُونَ: الإِيمَانُ بِالرُّسُلِ لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِالإِيمَانِ بِأَنَّ رِسَالَتَهُمْ حَقُّ، وَبِاسْمِ مَنْ عَلِمْنَا اسْمَهُ مِنْهُمْ، وَبِتَصْدِيقِ حَبَرِهِمْ، وَالعَمَلِ بِشَرْعِهِمْ مَا لَمْ يُنْسَخْ.
- القَاعِدَةُ الوَاحِدَةُ وَالتِسْعُونَ: لَا يَتَحَقَّقُ الإِمَانُ بِالكُتُبِ إِلَّا بِالإِمَانِ أَغَّا كَلَامُ اللهِ، وَأَشًا مَنْزِلَةٌ، وَالعَمَلِ عِمَا لَمْ يُنْسَخْ مِنْ أَحْكَامِهَا، وَتَصْدِيقِ أَخْبَارِهَا الَّتِي لَمْ تُحُرَّفْ.
- القَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ وَالتِّسْعُونَ: كُلُّ قَضِيَّةٍ أَثْبَتَتْهَا الأَدِلَّةُ الصَّحِيحَةُ مِمَّا سَيَكُونُ بَعْدَ المَوْتِ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ اليَوْمِ الآخِرِ، فَيَجِبُ الإِيمَانُ بِهَا مَعَ كَمَالِ التَّسْليمِ وَالقَبُولِ وَالإِذْعَانِ.

- القَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ وَالتِسْعُونَ: كُلُّ شَيْءٍ بِقَضَاءٍ وَقَدَرٍ، فَمَا شَاءَ اللهُ كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، وَلَا يَخْرُجُ شَيْءٌ عَنْ تَقْدِيرِ اللهِ، وَالقَدَرُ سِرُّ اللهِ، وَلَا رَادَّ لِقَضَائِهِ، وَلَا مُعَقِّبَ لَهُ.
- القَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ وَالتِّسْعُونَ: أَفْعَالُ العِبَادِ قَدَّرَهَا اللهُ، وَلَكِنَّهَا كَسْبٌ لِلْعِبَادِ، فَفِعْلُ العَبْدِ بِاعْتِبَارِ تَقْدِيرِه كِتَابةً وَمَشِيئَةً وَحَلْقًا يُنْسَبُ للهِ، وَبِاعْتِبَارِهِ كَسْبًا يُنْسَبُ لِلْعَبْدِ.
- القَاعِدَةُ الخَامِسَةُ وَالتِسْعُونَ: أَهْلُ السُّنَّةِ يُثْبِتُونَ لِلْعَبْدِ مَشِيئةً وَاحْتِيَارًا وَقُدْرَةً عَلَى أَفْعَالِهِ خِلافًا لِلْقَدَرِيَّةِ. وَهَيَ مُرْتَبِطَةٌ بِتَقْدِيرِ اللهِ وَمَشِيئتِهِ وَحَلْقِهِ خِلافًا لِلْقَدَرِيَّةِ.
- القَاعِدَةُ السَّادِسَةُ وَالتِسْعُونَ: أَهْلُ السُّنَّةِ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ أَفْعَالَ العِبَادِ فِيهَا تَسْيِيرٌ وَعَيْيِرٌ، فَالعَبْدُ بِاعْتِبَارِ سَبْقِ التَّقْدِيرِ مُسَيَّرٌ، وَبِاعْتِبَارِ دُحُولِ الفِعْلِ تَحْتَ قُدْرَتِهِ مُخَيَّرٌ.
- القَاعِدَةُ السَّابِعَةُ وَالتِسْعُونَ: أَهْلُ السُّنَّةِ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ أَفْعَالَ اللهِ لَا تَكُونُ إِلَّا عَنْ حِكْمَةٍ عَظِيمَةٍ، وَغَايَةٍ وَمَصَالِحَ لَا يَعْلَمُهَا عَلَى وَجْهِ التَّفْصِيلِ إِلَّا اللهُ خِلَافًا لِنُفَاةِ الحِكْمَةِ.
- القَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ وَالتِّسْعُونَ: اتَّفَقَ السَّلَفُ عَلَى حُرْمَةِ الاحْتِجَاجِ بِالقَدَرِ عَلَى فِعْلِ المَعْصِيَةِ الَّتِي لَمْ يَتُبْ مِنْهَا العَبْدُ، وَإِنَّمَا يُرِيدُ بِالاحْتِجَاجِ بِالقَدَرِ عَلَيْهَا تَسْوِيغَ فِعْلِهَا لَهُ.

وَأَمَّا الاحْتِجَاجُ بِالقَدرِ عِنْدَ نُزُولِ الْمصِيبَةِ، أَوْ عَلَى مَعْصِيَةٍ قَدْ تَابَ مِنْهَا التَّوْبَةَ النَّصُوحَ، فَلَا بَأْسَ بِهِ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ، وَالْمصِيبَةُ هُوَ الاحْتِجَاجُ الأَوَّلُ.

- القَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ وَالتِّسْعُونَ: لَا يَتَحَقَّقُ الإِيمَانُ بِالقَدَرِ إِلَّا إِنْ آمَنْتَ بِعِلْمِ اللهِ الكَامِلِ الشَّامِلِ، وَبِكِتَابَةِ مَا سَيَكُونُ فِي اللَّوْحِ المَحْفُوظِ، وَبِمَشِيئَتِهِ، وَعُمُومِ حُلْقِهِ لِكُلِّ شَيْءٍ.
- القَاعِدَةُ الِمائَةُ: أَهْلُ السُّنَّةِ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ إِرَادَةَ اللهِ وَحُكْمَهُ وَأَمْرَهُ وَإِذْنَهُ، كُلُّهَا تَنْقَسِمُ إِلَى أمري ديني وإِلَى مَا هُوَ كَوْنِيُّ قَدَرِيُّ.
- القَاعِدَةُ الوَاحِدَةُ بَعْدَ المِائَةِ: كُلُّ بِدْعَةٍ فِي الدِّينِ فَهِيَ ضَلَالَةٌ، وَلَيْسَ فِي البِدَع فِي

- الدِّينِ شَيْءٌ حَسَنٌ، فَمَنْ أَثْبَتَ فِي الدِّينِ بِدْعَةً حَسَنَةً؛ فَقَدْ حَالَفَ الأَدِلَّةَ الصَّحِيحَة.
- القَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ بَعْدَ الِمائَةِ: البِدَعُ مِنْهَا مَا هُوَ حَقِيقِيٌّ أَصْلِيٌّ، وَمِنْهَا مَا هُوَ إِضَافِيٌّ، وَمِنْهَا مَا هُوَ إِضَافِيٌّ، وَمِثَالُ الثَّانِي الأَذْكَارُ الجَمَاعِيَّةِ.
- القَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ بَعْدَ الِمائَةِ: يُعَامَلُ الْمبْتَدَعُ الَمحْكُومُ بِكُفْرِهِ مُعَامَلَةَ الكَفَرَةِ، وَيُعَامَلُ الْمبْتَدَعُ المَحْكُومُ بِغُسْقِهِ مُعَامَلَةَ عُصَاةِ الْموَجِّدِينَ، وَيُزَادُ فِي التَّغْلِيظِ وَالتَّشْدِيدِ عَلَيْهِمَا.
- القَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ بَعْدَ الِمائَةِ: يَخْرُجُ عَنْ دَائِرَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ مَنْ حَالَفَهُمْ فِي طَرَائِقِ الاسْتِدْلَالِ، أَوْ حَالَفَهُمْ فِي عَقِيدَةٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهَا بَيْنَهُمْ.
- القَاعِدَةُ الخَامِسَةُ بَعْدَ الِمائَةِ: كُلُّ خِلَافٍ عَقَدِيٍّ بَيْنَ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنْفُسِهِمْ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ مَثَارًا لِلْوَلَاءِ وَالبَرَاءِ؛ كَمَسْأَلَةِ رُؤْيَةِ اللهِ فِي العَرَصَاتِ، وَهَلْ رَأَى مُحَمَّدٌ صلى الله عَلَيْه وسلم رَبَّهُ.
- القَاعِدَةُ السَّادِسَةُ بَعْدَ الِمائَةِ: سَلَامَةُ المَقَاصِدِ لَا تُسَوِّغُ الوُقُوعَ فِي الْمحَالَفَاتِ، فَلَيْسَتِ النِّيَّةُ الْحَسَنَةُ بِحُجَّةٍ عَلَى الْمحَالَفَةِ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ سَلَامَةِ القَصْدِ، وَصِحَّةِ الوَسِيلَةِ.
- القَاعِدَةُ السَّابِعَةُ بَعْدَ المِائَةِ: الأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ تَفْتَقِرُ فِي ثُبُوهِمَا لِلأَدِلَّةِ الصَّحِيحَةِ الصَّرِيحَةِ، فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُثْبِتَ حُكْمًا شَرْعِيًّا إِلَّا بِدَلِيلٍ صَحِيح صَرِيح.
- القَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ بَعْدَ الِمائَةِ: مَشْرُوعِيَّةُ الشَّيْءِ بِأَصْلِهِ لَا تَسْتَلْزِمُ مَشْرُوعِيَّتَهُ بِوَصْفِهِ، فَقَدْ يَكُونُ أَصْلُ العبادة مشُرُوعًا، وَلَكِنَّهَا بِدْعَةٌ بِاعْتِبَارِ الأَوْصَافِ البِدْعِيَّةِ الْمحْدَثَةِ فِيهَا.
- القَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ بَعْدَ الِمائَةِ: كُلُّ فِعْلٍ تَوَفَّرَ سَبَبُهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عَلَيْه وسلم، وَلَمْ يَفْعَلْهُ اخْتِيَارًا، فَالمَشْرُوعُ تَرْكُهُ، فَتَرَّكُهُ لِلْفِعْلِ تَشْرِيعٌ، كَمَا أَنَّ فِعْلَهُ تَشْرِيعٌ.

- القَاعِدَةُ العَاشِرَةُ بَعْدَ الِمائَةِ: كُلُّ إِحْدَاثِ فِي الدِّينِ فَهُوَ رَدُّ، فَيَدْخُلُ فِيهِ الإِحْدَاثُ فِي الدِّينِ فَهُوَ رَدُّ، فَيَدْخُلُ فِيهِ الإِحْدَاثُ فِي أَصْلِ العِبَادَةِ، وَسَبَبِهَا، وَصِفَتِهَا، وَزَمَانِهَا، وَمَكَانِهَا، وَمِقْدَارِهَا، وَكُلِّ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا.
- القَاعِدَةُ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ بَعْدَ الِمائَةِ: التَّكْفِيرُ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ، فَلَا نُكَفِّرُ إِلَّا مَنْ كَفَّرَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، فَمَنْ حَكَمَ عَلَى غَيْرِهِ بِالكُفْرِ، فَهُوَ مُطَالَبٌ بِالدَّلِيلِ الدَّالِّ عَلَى كُفْرِهِ.

القَاعِدَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ بَعْدَ الِمائَةِ: التَّكْفِيرُ وَالتَّبْدِيعُ وَالتَّفْسِيقُ بِالوَصْفِ العَامِّ لَا يَسْتَلْزِمُ كُفْرَ الْمعَيَّنِ، وَلَا تَبْدِيعَهُ، وَلَا تَفْسِيقَهُ إِلَّا بَعْدَ ثُبُوتِ الشُّرُوطِ، وَانْتِفَاءِ الْموَانِعِ.

وَالشُّرُوطُ: العِلْمُ، وَالعَقْلُ، وَالبُلُوغُ، وَالاخْتِيَارُ، وَالقَّصْدُ، وَعَدَمُ التَّأْوِيلِ.

وَضِدُّ كُلِّ شَرْطٍ مَانِعٌ؛ فَالجَهْلُ، وَالجُنُونُ، وَالصِّغَرُ، وَعَدَمُ القَصْدِ، وَوُجُودُ التَّأُويِلِ، مَانِعَةٌ مِنَ انْطِبَاقِهِ.

- القَاعِدَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ بَعْدَ الِمائَةِ: الاجْتِهَادُ فِي تَكْفِيرِ الْمعَيَّنِ يَغُصُّ الْمجْتَهِدَ بِعَيْنِهِ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ الحُكْمُ عَلَى غَيْرِهِ بِمُحَالَفَتِهِ لَهُ فِي اجْتِهَادِهِ، فَلَا يُلْزِمُ غَيْرُهُ بِهِ، وَقَوْلُ أَهْلِ السُّنَّةِ: مَنْ لَمُ يُعْينِهِ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ الحُكْمُ عَلَى غَيْرِه بِمُحَالَفَتِهِ لَهُ فِي اجْتِهَادِهِ، فَلَا يُكُورُ بِهِ، وَقَوْلُ أَهْلِ السُّنَّةِ: مَنْ لَمُ يُعْينِهِ فَقَطْ، كَكُفْرٍ فِرْعَوْنَ، وَهَامَانَ، وَأَبِي لَمُ يَلْ الكُفَّارَ فَقَدْ كَفَرَ، هُو فِي حَقِّ مَنْ كَفَّرَهُ النَّصُّ بِعَيْنِهِ فَقَطْ، كَكُفْرٍ فِرْعَوْنَ، وَهَامَانَ، وَأَبِي جَهْلٍ، وَأَبِي هَبِ، لَا فِي التَّكْفِيرِ الاجْتِهَادِيّ.
- القَاعِدَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ بَعْدَ الِمائَةِ: التَّكْفِيرُ وَالتَّبْدِيعُ لَا مُدْحَلَ فِيهِ لِلْمُعَامَلَةِ بِالِمثْلِ، أَوْ التَّشَقِي، أَوْ الانْتِقَامِ؛ كَمَنْ زَنَا بِأَهْلِكَ، أَوْ كَذَبَ عَلَيْكَ، فَلَا تُعَامِلْهُ بِالِمثْلِ.
- القَاعِدَةُ الخَامِسَةَ عَشْرَةَ بَعْدَ الِمائَةِ: لَا تَكْفِيرَ لِلْمُعَيَّنِ بِالاحْتِلَافِ فِي مَسَائِلِ الاجْتِهَادِ الَّتِي تَحْتَمِلُ الاجْتِهَادَ، أَيْ: لَا يَجُوزُ تَكْفِيرُ غَيْرِكَ فِي هَذَا النَّوْعِ مِنَ المسَائِلِ.
- القَاعِدَةُ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ بَعْدَ الِمائَةِ: مُرْتَكِبُ الكَبِيرَةِ عِنْدَنَا نَاقِصُ الإِيمَانِ، فَلَا نُعْطِيهِ الإِيمَانَ المُطْلَقَ، وَلَا نَسْلُبُهُ مُطْلَقَ الإِيمَانِ، خِلَافًا لِلْمُرْجِئَةِ وَالوَعِيدِيَّةِ.
- القَاعِدَةُ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ بَعْدَ المائَةِ: لَا يُخَلَّدُ فِي النَّارِ أَحَدٌ مَّنْ مَعَهُ أَصْلُ الإِسْلَامِ،

- وَإِنْ بَقِيَ فِيهَا مَا بَقِيَ مِنَ الأَرْمِنَةِ الْمَتَطَاوِلَةِ، لَا بُدَّ وَأَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ.
- القَاعِدَةُ الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ بَعْدَ الِمائَةِ: مُرْتَكِبُ الكَبِيرَةِ يَوْمَ القِيَامَةِ تَحْتَ المشِيئَةِ، فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ فِي النَّارِ، ثُمَّ يُعْتِقُهُ مِنْهَا.
- القَاعِدَةُ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ بَعْدَ الِمائَةِ: لَازِمُ القَوْلِ لَيْسَ قَوْلًا إِلَّا بَعْدَ عَرْضِهِ وَقَبُولِهِ، فَلَا يَجُوزُ لَنَا الحُكْمُ عَلَى المُتَكَلِّمِ بِلَوَازِمِ كَلَامِهِ إِلَّا بَعْدَ الْتِرَامِهَا، وَقَبُولِهَا، وَالرِّضَا بِهَا.
- القَاعِدَةُ العِشْرُونَ بَعْدَ الِمائَةِ: قَدْ يَجْتَمِعُ فِي العَبْدِ مُوجِبُ الثَّوَابِ، وَمُوجِبُ الوَّعِيدِيَّةِ العِقَابِ، وَمُوجِبُ الإِمَانَةِ خِلَافًا لِلْوَعِيدِيَّةِ الْعِقَابِ، وَمُوجِبُ الإِمَانَةِ خِلَافًا لِلْوَعِيدِيَّةِ وَعُيْرِهِمْ.
- القَاعِدَةُ الوَاحِدَةُ وَالعِشْرُونَ بَعْدَ الِمائَةِ: مَا كَانَ كُفْرًا بِالذَّاتِ؛ كَالسُّجُودِ لِغَيْرِ اللهِ، فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الاسْتِحْلَالُ، فَمَا لَيْسَ بِكُفْرٍ بِذَاتِهِ كَالرِّنَا، فَيُشْتَرَطُ فِيهِ الاسْتِحْلَالُ، فَمَلْ كَانَ يَشْتَرَطُ الاسْتِحْلَالَ فِي كُلِّ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيقٍ بَيْنَ القِسْمَيْنِ، فَهُوَ مِنَ الْمرْجِعَةِ الضُّلَّالِ ؛ فَانْتَبِهُوا لِلتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا، فَقَدْ وَقَعَ الْخَلَلُ بِسَبَبِ عَدَمِ التَّفْرِيقِ.
- القَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ وَالعِشْرُونَ بَعْدَ الِمائَةِ: أَهْلُ السُّنَّةِ يَبْنُونَ بَابَ نَقْدِ الأَشْحَاصِ وَالطَّوَائِفِ عَلَى قَاعِدَةِ الإِخْلَاصِ، وَالعَدْلِ، وَالإِنْصَافِ، وَالسِّتْرِ، وَعَدَمِ التَّشْهِيرِ إِلَّا لِمَصْلَحَةٍ رَاحِحَةٍ.
- القَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ وَالعِشْرُونَ بَعْدَ الِمائَةِ: مِنَ الإِنْصَافِ أَنْ يُغْتَفَرَ قَلِيلُ خَطَإِ المَرْءِ فِي كَثِيرِ صَوَابِهِ، وَ«إِذَا كَانَ الَماءُ قُلَّتَيْنِ، لَمْ يَحْمِلِ الْحَبَثَ»، فَلَا مَدْخَلَ لِلتَّشَفِّي وَالانْتِقَامِ.
- القَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ وَالعِشْرُونَ بَعْدَ الِمائَةِ: احْتِرَامُ العُلَمَاءِ أَصْلُ مِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ، فَلَا يَجُوزُ انْتِقَاصُهُمْ، وَلَا الوُقُوعُ فِيهِمْ بِالتَّلْبِ وَالتَّجْرِيحِ بِلَا عِلْمٍ، وَلَا بُرْهَانٍ.
- القَاعِدَةُ الخَامِسَةُ وَالعِشْرُونَ بَعْدَ الِمائَةِ: أَهْلُ السُّنَّةِ يُجِبُّونَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ

صلى الله عَلَيْه وسلم محَبَّةً لَا تَقْصِيرَ فِيهَا، وَلَا غُلُوّ أَوْ إِفْرَاطَ، وَلَا يَذْكُرُونَهُمْ إِلَّا بِالجَمِيلِ، وَيَتَرَضَّوْنَ عَلَيْهِمْ، وَيَدْينُونَ الله تَعَالَى بِصَفَاءِ قُلُومِمِمْ عَلَيْهِمْ، وَيَنْشُرُونَ فَضَائِلَهُمْ، وَيُدَافِعُونَ عَنْهُمْ، وَلَيْسَ فِي عَلَيْهِمْ، وَلَدْ عَلَى إِصَفَاءِ قُلُومِمِمْ عَلَيْهِمْ، وَيَنْشُرُونَ فَضَائِلَهُمْ، وَيُدَافِعُونَ عَنْهُمْ، وَلَيْسَ فِي قُلُومِمْ عِلَّ، وَلَا حِقْدٌ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ، فَلَا كَانَ، وَلَا يَكُونُ مِثْلُهُمْ أَبَدًا.

- القَاعِدَةُ السَّادِسَةُ وَالعِشْرُونَ بَعْدَ الِمائَةِ: نَعْتَقِدُ أَنَّ الخِلَافَةَ بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عَلَيْه وسلم لِأَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ لِعُمْرَ، ثُمَّ لِعُنْمَانَ، ثُمَّ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ، وَتَرْتِيبُهُمْ فِي الفَصْلِ كَتَرْتِيبِهِمْ فِي الخِلَافَةِ.

- القَاعِدَةُ السَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ بَعْدَ الْمائَةِ: أَهْلُ السُّنَّةِ يَدِينُونَ الله تَعَالَى بِالسُّكُوتِ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ مِنْ أَمْرِ الفِتْنَةِ وَالقِتَالِ، وَهُمْ فِيهِ مُجْتَهِدُونَ مَعْذُورُونَ مَأْجُورُونَ، فَالْمصِيبُ لَهُ أَجْرَانِ، وَالْمَخْطِئُ لَهُ أَجْرٌ.

وَلَهُمْ فَضَائِلُ عَظِيمَةً، وَحَسَنَاتُ تَمْحُو عَنْهُمْ مَا قَدْ صَدَرَ مِنْ بَعْضِهِمْ مِنَ الْحَطَاِ، وَهُمْ أَحَقُّ النَّاسِ بِشَفَاعَتِهِ صلى الله عَلَيْه وسلم.

- القَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ وَالْعِشْرُونَ بَعْدَ الِمائَةِ: أَهْلُ السُّنَّةِ يَدِينُونَ اللهَ تَعَالَى بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِوُلَاةِ الأَمْرِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، وَلَا يَخْرُجُونَ عَلَى وُلَاةِ الأَمْرِ إِلَّا بِشَرْطِهِ الْمَتَقَرِّرِ، وَهُوَ أَنْ نَرَى كُمُوا بَوَاحًا عِنْدَنَا فِيهِ مِنَ اللهِ بُرْهَانٌ مَعَ غَلَبَةِ الظَّنِ بِالنَّصْرِ عَلَيْهِمْ بِلَا مَفَاسِدَ أَعْظَمَ مِنَ المصَالِحِ لَمُطْلُوبَةِ، وَلَا صَلَاحَ لِلْعِبَادِ وَالبِلَادِ إِلَّا بِذَلِكَ.
- القَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ وَالعِشْرُونَ بَعْدَ الِمائَةِ: أَهْلُ السُّنَّةِ لَا يَشْهَدُونَ لُمعَيَّنِ بِجَنَّةٍ، وَلَا نَالْ بِدَلِيلٍ صَحِيح، وَيَرْجُونَ لِلْمُحْسِنِ الثَّوَابَ، وَيَخَافُونَ عَلَى الْمسِيءِ العِقَابَ.

- القَاعِدَةُ الثَّلَاثُونَ بَعْدَ الِمائَةِ: أَهْلُ السُّنَّةِ يَدْعُونَ إِلَى مَكَارِمِ الأَخْلَاقِ، وَيَنْهَوْنَ عَنْ تُرَهَاكِهَا وَسَفْسَافِهَا، وَيَنْدُبُونَ إِلَى أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ، وَتُعْطِي مَنْ حَرَمَكَ، وَتَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ.

فَهَذِهِ جُمَلٌ مِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ الْمَقَرَّرَةِ، وَقَوَاعِدِهِمْ الْمَحَرَّرَةِ، أَهْدِيهَا لَطَلَبَةِ العِلْمِ لَعَلَّمُ مَا يَدْعُوةٍ فِي ظَهْرِ الغَيْبِ.

وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَثُوبُ إِلَيْهِ مِنَ الزَّلَلِ، وَالْحَلَلِ، وَالتَّقْصِيرِ.

اللهم أغفر لشيخنا وليد بن راشد السعيدان ولجامعها وناشرها وكل من سعى في إخراجها وتعليمها أجمعين